

اهداءات ۲۰۰۲ أ/ رشاد كامل الكيلاني القاصرة

# قصصعلمية

# أمرسند وأمرهند

الطبعة الحادية عشرة



| 1447/1744 |                     | رقم الإيداع    |
|-----------|---------------------|----------------|
| ISBN      | 977 - 02 - 3584 - 9 | الترقيم الدولى |
|           | 1/41/WVA            |                |

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

الناشر : دار المعارف – ١١١٩ كورنيش النيل – القاهرة ج.م.ع.

#### الفصل الأول

#### ١ - استِقبالُ الربيع

جاء أوَّلُ أَيَّامِ « أُبْرِيلَ » ، وكانَ – عَلَى الْحَقِيقَة – يَوْمُا مُعْتَدِلَ الْهَواءِ صَحْوًا ، أَعْنِي : أَنَّ سَمَاءَهُ صَافِيَةٌ خَالِيةٌ مِنَ الْغَيْمِ .

وقد سَطَمَتِ الشَّمسُ ؛ فملاَّت الكُوْنَ بنورِهَا وبهائها (حُسنِها) ، وسخَّنتُ بَراعِيمَ الشَّجَرِ ، أَعْنَى : كِماماتِ الرَّهَر ، والبراعِيمِ هى : زَهْرُ النَّباتِ قَبْل أَن يَتَفَتَّحَ .

وأيقظت حرارَةُ الشَّمْسِ الْحَشَراتِ النائمةَ في مَخَاشِها ؛ فَخَرَجَتْ تَستَقْبِلُ الْحَيَاةَ، وَتَدِبُ على الأرضِ (تمشِي عَلَيْها في مِشْيَةٍ بطيئةٍ كَمِشِيَةٍ الطَّفْلِ الصَّغِيرِ)، زاحفةً ، تسعَى إلى رزقها .

#### ٢ - شيجار الصديقتين

وَامْتَلاً الْجَوْ بَأْصُواتِ الْخطاطِيف، بعد أَن أَتَمَّتْ رِحْلَمَا الطويلة، وَعادَتْ إِلَى وَطَنِمِا الْقَديم. وجاء خُطَّافان، فوقفتا على مَخْزَنِ غِلالِ قديم



مَتِ الْمَنَاكِبُ بِيوتَهَا فَوقَ سَطَحِهِ . وظَلَّتُ كُلُّ واحدةٍ المُشَّ مِلكُ لَمَا وحْدها . ققالت « أَمُّ هِنْدٍ » – وهي المُشَّ مِلكُ لَمَا وحْدها . ققالت « أَمُّ هِنْدٍ » – وهي ، شقراء الرَّقبةِ ، مُلتَمِمَةُ الرَّبش – :

نَا الْمُشُّ مِن صَاحِبٍ غَيرى . فقد وَصَلْتُ إِلَيْهِ قَبْلَكِ ، فقد وَصَلْتُ إِلَيْهِ قَبْلَكِ ، يه ! إنه يُعجِبُنِي ، ويَسرُني أن أعِيشَ فيه . وقد عَزمْتُ . رَصِيتِ أَمْ أَيَنْتِ — فهل تَفْهَمِينَ ؟ »

٣ - « زَوَّارةُ الهندِ »

سَدِيقَتُهَا « أُمُّ سِنْدِ » قائلةً :

المُرُوءَةِ أَن تَغْتَصِي عُشِّى ، بَغْيًا وعُدُّوانًا . ألا تَعْلمينَ المُرُوءَةِ أَن تَغْتَصِي عُشِّى ، بَغْيًا وعُدُّوانًا . ألا تَعْلمينَ المُرُوءَةِ أَن تَغْتَصِي عُشِّى ، بَغْيًا وعُدُّوانًا . ألا تَعْلمينَ لِى التَّى كُنَّا تُلقِّبُهَا بِهِ ﴿ زَوَّارَةِ الهِنْدِ » - قد وَهَبَتْ لِى اللهَ أَن تَمُوتَ فَى رَجْلَهَا الأَخِيرَة ؟

 ليس لى أوْلادُ يَرِ ثُونَ عُشَى ، من بعدى . وقد وَهُبَتُهُ لَكِ ؛ فَاتَّخِذَيهِ دَارَكُ (مُنْزِلَك) ، متى عُدْتِ إلى الوَطن العَزِيز . وليس عليك إلَّا أَنْ تُغَيِّرى الرِّيشَ القديمَ الذي في داخِلهِ . وَسَتَرَيْنَ العُشَّ – بعد ذلك بحق وَفْقَ ما تُحِبِّينَ . ه

# عناد وخصام

فَرَفَعَتْ ﴿ أُمُّ هَنْدٍ ﴾ رَأْمَها، وقالت لصاحِبتها ﴿ أُمَّ سِنْدٍ ﴾ ، وهِيَ مُهْتَاجَةٌ غَضْنِي ( ثائرةٌ غاضبةٌ ) :

وتَمَادَتْ « أُمُّ هِنْدٍ » الصَّغِيرةُ في عنادِها ، وفتحتْ جَناحيْها لِتَمْلَأُ المُثَنَّ ، فلا تَدَعَ فيهِ مَكانًا لصاحبتها . وظَلَّتْ تَدْلُكُ رِيشَها ( تفرُكُ ) ، غَيْرَ مُلتفتة إلى عتابِ « أُمَّ سِنْدٍ » .

فَاقْتَرَبِتْ « أُمُّ سِنْدٍ » من العُشِّ ، ووقفَتْ عَلَى بابهِ ، تُحاولُ الدُّخولَ

قَسْرًا (غَصْبًا مَنْ غَيْرِ مُوافَقتها ورِضَاها) ، وتقول : «كُونِي عَلَى ثقةٍ أنّى آخِذة منكِ هذا المُشَّ ، رَضِيتِ أَمْ أَيَيتِ ، وأنّى لنْ أتركهُ لكِ أبدًا !»

#### ٣ = « عُصْفور الأمانة ِ »

وإِنَّهَمَا لَتَنَشَاجِرَانِ – وقد اشتدَّ لَجَاجُهُمَا ( زَادَ عِنَادُهَمَا وَتَمَادِيهِما فَى الْخُصُومَةِ ) – إِذْ جَاء « عُصفُورُ الْأَمَانَةِ ، » : وهو خُطَّافُ مُهذَّبُ النُّخُصُومَةِ ) – إِذْ جَاء « عُصفُورُ الْأَمَانَةِ ، » : وهو خُطَّافُ مُهذَّبُ النُّخُصُومَةِ ) الطبيع ، جميلُ الشكلِ ، كَثيرُ التبصرِ في عواقِبِ الأمورِ .

فسأَل زَوْجَهُ « أُمَّ سنْدٍ » : ﴿

« ماذا حدث ، با عزیز یی ؟ »

فقالت « أَمُّ سندٍ » ، وهي غَضْبَي ثائرَة :

« إِنَّ « أُمَّ هِنْدِ » قد اغتصبَتْ عُشّى ( أخذته تَهُرَّا وظلماً ) . وهُو عُشُ ابنة عَمِّى « زَوَّارةِ الْهِنْدِ » ، وقد وهبته لى (أعطتنى إيّاهُ بلا مُقابل ) ، كا تملمُ . وقد أصَرَّتْ « أُمُ هندٍ » عَلَى عِنادِها ، وأممنت في لَجَاجِها (أَسْرَفتْ في خُصومتها) . فرَأْيتُ أَنْ أَعاقِبَ تلك المُعْتَدِيّةَ في لَجَاجِها (أَسْرَفتْ في خُصومتها) . فرَأْيتُ أَنْ أَعاقِبَ تلك المُعْتَدِيّة

المُغْتَصِبةَ ، و . . . ، فقاطعتُها ﴿ أَمْ هَنْدٍ ، قَائلةً :

﴿ لَقَدْ وَصَلَتُ إِلَى الْعُشُ قَبْلَكِ ، وَلَنْ أَبِرَحَهُ ( لَنْ أَتُرَكُهُ )

عَلَى أَيِّ حَالٍ . وَسَتَرَيْنِ مَاذَا يَحِيقُ بِكَ مِنَ النَّكَالِ (مَا يُحيط بِكِ مِنَ العَدَاب ) ، حِين يَجِيء وَوْجي : ﴿ عُصْفُورُ الجَنَّةِ » . »

#### ٧ – ماحب المشُّ

فصاحَ « عُصفورُ الأَمانَةِ » قائلًا :

« الرَّأَى عِنْدِى أَنَّ « أُمَّ هَنْدِ » عَلَى حَق فِيها تَدَّعِيه ( فيها تَزْعُمُ اللَّهُ حَق فيها تَدْعُمُ مِلْكَا اللَّهُ حَق لَمُهَا ) ؛ فقد سَبِعت سَ مُنذُ نَشْأَتِي – أَنَّ العُشَّ يُصِبِحُ مِلْكَا لَا يَعْينَهُ . لَاوَّلِ مَنْ يَعُلُ فيهِ . ولَسْتِ – با زَوْجِي – مُحِقَّةً فِيها تَزعُمينَهُ . ولَنْ تَضِيقَ بِنا الأَرْضُ الرَّحِيبَةُ (الواسِعةُ ). وليسَ يَجْدُرُ بِنا (لا يَحِقُ لُولُنْ تَضِيقَ بِنا الأَرْضُ الرَّحِيبَةُ (الواسِعةُ ). وليسَ يَجْدُرُ بِنا (لا يَحِقُ لنا ) أَن نَخْتُهُمَ فِي سَبِيلِ عُشْ . فَهَلُمِّي (تعالَى ) – يا «أُمَّ سِنْدِ » – لنا ) أَن نَخْتُهُمَ فِي سَبِيلِ عُشْ . فَهَلُمِّي (تعالَى ) – يا «أُمَّ سِنْدِ » – نَبَحَثُ عَنْ عُشِ غيرِه ، في مكان آخرَ . »

٨ - مَشِيئةُ الزَّوجِ
 ولَمْ يُعجِبْ « أُمَّ سِنْدٍ » رَأْئُ زَوْجِهَا . ولَكِنْهَا - إلى ذٰلِكَ -

لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُخَالِفَ نَصِيحَتُهُ وَشُورَاهُ ( مَشُورَتَهُ ) ، ولا أَنْ تَعْصِيَهُ فَيَا نَصَحَهَا به وارْتَاهُ ( رَآهُ ) . فَبَقِينَتْ مُتفجَّعة مُتحسِّرة ، حزينة مُتكدِّرة ؛ لِأَنَّها كانت شديدة الرَّغبة في امتلاك العُشُ والظَّفر به . مُتكدِّرة ؛ لِأنَّها كانت شديدة الرَّغبة في امتلاك العُشُ والظَّفر به . مَم أَذعنت تَسَسَيعُة زَوجِها ( خَضمت لأبيه ) ؛ ففتحت جَناحيها . مَ مَعْزُونَةُ الْقَلْبِ – وَطارَت في الهواء ، لَتَلْحَق بَرُوجِها ، الذي سَبَقها ؛ حتى أَذركته .

#### القصل الثانى

# ١ — فى أَجْوازِ الفضاء

وكانا يَطيران في خِفَّةٍ وهُدوء ؟ فَيُخيَّلُ إِلَى من يراهُما أنهما وَمُدَّهُ هُو النَّ عِيثُ هما ( ثابتانِ في المكان الذي كانا فيه ) ، وأنَّ الهواء وَحْدَهُ هو الذي يَحْمِلُهما إِلَى حيثُ يشاء . وكانا يَطيرانِ في خُطُوطِ مُنحنيَةٍ بديعة – عَلَى عادة الخُطَّافِ في طيرانهِ – وَيتَناغَيانِ ( يتحدَّثُ كَا منهما بما يُمحِبُ الآخَرَ وَيسرُهُ ) في لطف ، ويقبضانِ عَلَى ما يُصادفانهِ في الْجُوَّ منَ الْحشرات الرّاقصةِ في أَشعَةِ السَّس . حتَّى إذا شيما ، قال ه عُصفورُ الأمانة » لِزَوْجهِ « أُمَّ سِنْد » : هو ليس في تُعربُ الأمانة » لِزَوْجهِ « أُمَّ سِنْد » : هو ليس في تُعربُ ب عَريزتِي – أنْ تتمثلي ( تتصوري ) مقدار ما أَشْعُرُ بهِ مِنَ السُّرُورِ والفرح ، حِينَ أَهْتَدِي إِلَى وَكُر ( عُشَ ) هادئ جَمِيل . أَنظري صَوْبَ المَمْرِبِ ، ألا ترَيْنَ ذلكِ البينَ الخرب ؟ أَلْبُس مَنْ الْمَرْبِ ، أَلا ترَيْنَ ذلكِ البينَ الخرب ؟ أَلْبُس مَنْ الْمَرْبِ ، أَلا ترَيْنَ ذلكِ البينَ الخرب ؟ أَلْبُس مَنْ المَرْب عَلْمَا أَصْلَحَ مَكَانِ تَبْنِي فيه عُشَنا ، وَفْقَ ما تُريدُ ؟ »



#### ٧ - المش الجديد

وَأَسْرِعِ الْخُطَّافَانِ فِي طَيرِانهما ، حتى بلغا تلك الخَرِبَة ؛ فَحَطَّا عَلَى نافذِة مهجُورة قديمة لازُجاجَ بها . وَجَثْمَ الْخُطَّافَانِ عَلَى حَافَتِها ( تَلْبَدَا بِجانِبِها ) فَرْحَانَيْنِ ، وقالَ « عُصفُورُ الْأَمَانَةِ » :

« لاجَرَمَ (حَقًا) أَنَّ هَذَا أَصْلَحُ مَكَانِ نَخْتَارُهُ ، وَلَنْ يُكَدُّرَ صَفُونَا فيهِ مُكَدَّرٌ . وَلَنْ يُكَدُّرُ صَفُونَا فيهِ مُكَدَّرٌ . فإنَّ هذه النَّرْفة الْجَميلة ، هي – كما ترينها – مَهْجورة ، وَأَرْضَهَا كَثيرةُ الثقوبِ . وإنَّنا بها لسَعيدانِ ، مُسْتَرِيحا القلبِ هانِئانِ ( فَرَّمانان ) .

وَسَيْكُونُ عُشْنَا الجَدِيدُ أَجْمَلَ مَنْ عُشْ ﴿ أُمَّ هِنْدٍ ﴾ ، وَأَرْوَحَ ( أُطْيَتَ ) ! »

# ٣ - فرح و أمّ سنده

فَهَشَتْ « أُمْ سِنْدٍ » لِزَوْجِها وَبَشَتْ ( ارْ تَاحَتْ و نَشِطَت ) ، وَصَفَّقَتْ بِجَنَاعَيْها مبتهجة بهذا النّكانِ الخَرِب. و نَسِيَتْ كُلُّ مَا حَزَنَهَا

مِنْ ﴿ أُمَّ هِنْدِ ﴾ ، وَتَحَوَّلَ أَلْهُا أَنْساً وَسُرُورًا ، وَانْقَلَبَ ترَحُها فَرَحاً وَحُبُورًا . وَانْقَلَبَ ترَحُها فَرَحاً وَحُبُورًا . مُمَّ قالت لِزَوْجِها راضِيةً ، قريرة العَيْنِ :
﴿ مَا أَبْعَدَ نَظَرَكُ ، وَمَا أَعْظَمَ تَوَفَّقَكَ ! فَإِنَّ أُولادَنا الصِّغارَ لَنْ يَتَعَرَّضُوا لِلرِّيحِ ، في هٰذِهِ النَّهُ فَةِ الهادِئةِ الجَمِيلة . »

#### غناء الخُطَّافَيْن

فَغَرَّدَ الخُطَّافَانِ تغريدةً عَذْبَةً مُسْتَمْلَحَةً ( أُغْنِيَّةً بهِيجةً ) ، بِصَوْتِهِما الرَّقيقِ . وَغَنَّى « عُصفور الأمانة ِ » فَرَحاً بهذا الفوز النَّادِر : « ويت ويت ، ويت ويت هذا عُشِّى ، فِيهِ أييت ويت ويت ، خَنِّى غَنِّى لَنْ يَكْذِبنى - أَبَدًا - ظَنِّى . »

#### م بناء المُشُّ

مُمَّ كَفَّ « عَصَفُورُ الأَمَانَةِ » عَن غِنسَائِهِ فَجْأَةً ، وَوَقَفَ عَن التَّغْرِيدِ بَغْتَةً . وَعَنَّتْ ( خَطَرَتْ ) لَهُ فِكَرَةٌ طَارِئَةٌ ، فقال « لِأُمَّ سِنْدٍ » زَوْجِهِ :

«أَنَعْرِفْيْنِ فِي أَى شَيْءِ أَفَكُرُ ، يَا عَزِيْرَ تِي ؟
إِنِّي لَأَفَكُرُ فِي انْتَهَازِ الفُرصةِ السَّانِحَةِ (الَّتِي تَعْرِضُ لِي ).
فعل أَنْتِ بَادِئَةٌ بِبِنَاءِ الْمُشَ الآن ؟ إِنَّ الوقتَ صَحْو (خَالِيَةٌ سَمَاوُهُ مِنَ السَّحُبِ ) ، والشَّمسَ مُشْرِقةٌ ، والأرضَ جافَّةٌ ، وفي قُدْرَتِنَا أَنْ نَبُدَأَ الْعَمَلَ الآنَ . قماذا أَنْتِ قائِلَةٌ ؟ »

فقالت « أم سند » :

« صَدَقْتَ يَاعَزِيزِي ، فَهُلُمَّ ( تَمَالَ ) إِلَى العَملِ ! »

#### ٦ – مَوادُّ البناء

ثُمَّ هَبِطَ الْخُطَّافَاتِ إِلَى الْأَرْضِ ، وملَّ كِلاهُما مِنْقَارَهُ تُرابًا وحَشَائِشَ ، لِيَبْنِيا الْعُشَّ .

ثمَّ قالَ « عُصْفُورُ الأمانةِ » لِزَوْجِهِ :

« لاَ يَفُوتَنَّكِ - يَا عَزِيزَتِي « أُمَّ سِنْدٍ » - أَن تُبَلِّي هٰذَا التُرابَ بِلُمَا بِكِ ( بِمَا بَسِيلُ مِنْ فَمِكِ ) - كَمَّا كان يَصْنَعُ أَبُوانا حِينَ يَشْرَعانِ فِي بِنَاءِ وَكُرَيهِما (عُشَيْهِما) - فَلَنْ يَسْتَمْسِكَ الْبِنَاءُ بِغَيْرِ هٰذَا . » فقالت «أُمُّ سِنْدٍ » : « صَدقت ، باعزيزى ! » فقالت «أُمُّ سِنْدٍ » : « صَدقت ، باعزيزى ! » أَلقيا ما حَمَلاهُ عَلَى قطعة من الْخَشب ، بعد أن بَلله بريقهما . وَلَقَدْ كَانَ عَمَلُهُما شَاقًا مُضْنِيًا ، ولَكِنَ ما أُوتِيَهُ الْخُطَّافُ – مِنَ الصَّبرِ والْمُثابرة – هُوَ سِرُّ نَجاحِهِ في مِثْل هُلُلهُ الْمُوْهِقَةِ (الْمُثْعِبَةِ) .

# ٧ – مُثابَرَةُ الْخُطَّاكَيْن

وَلَمَّا أَمْسَيا ، جَلَسا يَسْمُرَانِ ( يَقَحَدُّثَانَ لِيلًا ) ، عَلَى الشَّرْفَةِ الْمُلْيا مِن النَّافِذَةِ الْمَهْجُورةِ ، ويتمنَّيانِ الأمانِيَّ الْجَميلَةَ ، ويُمْرِّدانِ (يُمنِّيانِ) مَسرُورَيْنِ ، وقد شَمَرا بِالسَّعادةِ تَنْملأُ قَلْبَيْهما ، لِأَنَّهُما قضيا نَهارَهُما كُلَّهُ مَسرُورَيْنِ ، وقد شَمَرا بِالسَّعادةِ تَنْملأُ قلْبَيْهما ، لِأَنَّهُما قضيا نَهارَهُما كُلَّهُ فَ الْعملِ النَّافِع ، وَلَمْ يَثْرُكا لَحْظَةً بِلا جَدْوَى ( بِغَيْرِ قائدةٍ ) . ودارَتْ يَيْنَهُما أَسْمارُ مُعْجِبة ؟ فتحد أنا عن أفراخِهما المَرْجُو ّةِ (أبنائِهما التَّيْما المَرْجُو ق ( أبنائِهما التَّيْما المَرْجُو ق ( أبنائِهما التَّيْما المَرْجُو ق و ( أبنائِهما التَّيْما اللهُ يَعْمَلانَ فِيها ) ، وَكِيفَ يَتَعَهّدانِها بِالتَّنْشِئَةِ والتَّرْبِيةِ ، وَأَى الأَسْماءِ الْجَمِيلَةِ يَخْتَارانِ لَها ؟

ثُمَّ أَسْلَما أَجْفانَهُما الصّغيرةَ لِلرُّقادِ ، وراحا في نَوْمٍ عَميقٍ .

#### ٨ - يوم ماطره

وَلَمَا بِدَا أُوَّلُ شُعَاعِ مِن أَشِعَةِ الشَّس ، أُخْرَجَتْ « أُمَّ سِنْدٍ » رَأْسَها مِن تَحْتِ جَناحِها ، وَعَيْناها لا تَزَالانِ فاتِرَ تَنِن (سَاكِنَتَينِ) – مِن أَثْرِ النَّوْمِ – مُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَها « عُصْفُورَ الْأَمَانَةِ » ، وَهِى تَقُولُ : وَمِن النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّالِ ، وَامْتَلاَتِ اللَّهُ الرَّوْمُ كُلُها بِالْوَحَلِ . وَلَيْسَ فَ فَدْرَتِنَا أَنْ نَمِلَ شَيْئًا طُولَ بِوْمِنا هَذًا .

# ٩ \_ فِراسَةُ الخُطَّاف

ولقد مَدَّقَتْ فِراسَتِي أَمْسِ، حِينَ نَبَّهُنُكَ إِلَى الطَّيُورِ، وهِيَ تَطَيرُ عَلَى مَسافَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ الْأَرْضِ.»

#### ١٠ - أمطار الوسيع

فقالَ لَهَا ﴿ عُصْفُورُ الْأَمَانَةِ ﴾ ، وكان – كَمَا قُلْنَا – آيةً في الدَّمَاثَةِ ﴿ غَالِمَةً فِي اللَّمِنَ وَالرِّفْقِ ﴾ وَحُسْنِ الْخُلُق : ﴿ فَاللَّهِ وَالرِّفْقِ ﴾ وَحُسْنِ الْخُلُق : ﴿ لاَ عَلَيْكِ ﴿ لَنَ يُصِيبَكِ أَذَى ﴾ ، يا عزبزتي . قَلْنَسْترَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ

إِذَا لَمْ يَكُفَّ الْمَطَرُ عَنِ الْهُطُولِ. عَلَى أَنَّ السُّحُبَ سَتَنْقَشِعُ بَعْدَ قَلَيلٍ ؟ فَإِنَّ أَمْطَارَ الرَّبِيعِ - فِيهَا حَدَّثَنْنِي أُمِّى - لا تَلْبَثُ إلا وَقْتًا بَسِيرًا. ٥ فَإِنَّ أَمْطَارَ الرَّبِيعِ - فِيهَا حَدَّثَنْنِي أُمِّى - لا تَلْبَثُ إلا وَقْتًا بَسِيرًا. ٥

١١ – أيامُ الغيم

وَصَمَتَ « عُصْفُورُ الْأَمَانَةِ » لَحْظَةً ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ قَائلًا :

« أنظرِى يا عَزيزَى . لقد خَفُ الْمَطَرُ ، فلم يَبْقَ منه إلّا رَذَاذُ ( مطر صَعِيف ) يَتَحَدَّرُ نَقَطًا رَفيعَةً مُتَلَا لَئِنَةً في الْفَضاء . ولقد طال شوفنا إلى ذلك الْمَنْظِرِ الأَخَّاذِ ؛ فإننا — كما تعْلَمينَ — قد لَبِثْنا في رِحْلَتِنا زَمَنًا طويلًا، دُون أَنْ نَعْمَ بِرُؤيةِ الْمَطَرِ ، والسَّماء الْعَائِمَةِ ، والسَّماء الْعَائِمَة ، والسَّماء الْعَائِمَة ، والسَّماء الْعَائِمَة ، والسَّماء الْعَائِمَة ، والسَّمَاء الْعَائِمَة ، والسَّماء الْعَائِمَة ، والسَّمَاء الْعَائِمَة ، والسَّمَاء الْعَائِمَة ، والسَّمَاء الْعَائِمَة ، والسَّمَاء الْعَائِمَة ، والسَّمَة بِالسَّمْةِ المَلْمَةِ والمُلْمَةِ والسَّمَاء الْعَلَيْمَة والسَّمَاء الْعَلَيْمَة والسَّمُ اللَّهُ والسَّمَاء الْعَلَيْمَة والسَّمَاء الْعَلَيْمَة والسَّمَاء الْعَلَيْمَة والسَّمُ والسَّمُ اللَّهُ الْمَلْمَة والسَّمَاء الْعَلَيْمَة والسَّمُ والسَّمُ اللَّهُ والسَّمَاء الْعَلَيْمَة والْعَلِيْمَة والْمُلْمَةِ والسَّمُ اللَّهُ والسَّمُ اللَّهُ والسَّمَاء الْعَلَيْمَة والسَّمُ والسَّمُ اللَّهُ والسَّمَاء الْعَلَيْمَة والسَّمُ والسَّمُ اللَّهُ والسَّمَ والسَّمُ اللَّهُ والسَّمُ اللَّهُ والسَّمُ اللَّهُ والسَّمُ اللَّهُ الْعَلَيْمَ والسَّمُ اللَّهُ واللَّهُ والسَّمُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ والْمُنْ اللَّهُ والْمَامُ اللَّهُ والْمُونِ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ والْمَامُ اللَّهُ والْمُلْمَاء واللَّهُ واللَّهُ والْمَامُ اللَّهُ واللَّهُ والْمَامُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ والْمُلْمَامِ واللَّهُ والْمُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّ

# ١٢ - انقطاعُ المَطَر

وبَعْدَ قلِيلِ انقطعَ الْمَطَرُ ، وصَحَّتْ فراسَةُ « عُصفُورِ الْأَمَانَةِ » . فاسْتَأْنَفَ – هُو وزَوْجُهُ – عَمَلَهُما بِهِسَّةٍ ونشاطٍ ، وأَقْبلا على عُشَهِما يَهِسَّةٍ ونشاطٍ ، وأَقْبلا على عُشَهِما يَبْنِيانِهِ جادَّيْنِ . وما زالا يُثابِرانِ على العمَلِ ثمانيَةً أَيَّامٍ كامِلةً – من الصَّباح الْباكرِ إلى المُساءِ – حتى أتمًا بناء الْعُسُّ ، وَفْقَ ما يُرِيدان ، وأَثْنَاهُ بكثيرٍ من الحَشائشِ وريشِ الطَّيُور .

#### الفصل الثالث ١ ـــ أغاريدُ السرور

ولا تَسَلَ - أيها القارئ العزيز - عن مِقْدارِ سُرُور «أُمَّ سِنْدٍ» وقد وابتهاج ِ زوجِها « عُصْفُورِ الأمانة »، حين أنْجَزا عَمَلُهُمَا الشَّاق . وقد أنساهُما الفوز والنجاح ما عانياه في بناء المُشُّ ؛ فَظَلَّلا يطيران حَولَهُ هاتفين ، ويُحَلِّقان صائحين . واسْتُولَى عليهما الفرَح ؛ فردَدا أغاريد الغبطة والشرُور .

# ٢ - استحمامُ الْخُطَّافَيْن

ثُمّ ذَكَرا أَنَّهُما جديرانِ بالنظافة والاغتسالِ ؟ فأَسْرَعا - على عادتهما كلّ يوم - إلى غَدير صافي الماء ، فاستَحَمّا فيه ، وغَمَرا صَدْرَيهما في مائه فرْحانَيْنِ ، وظلّا يُرَفرفانِ بأجنيحتهما مبتهجّيْنِ . ثم طارا إلى سيلك بَرْقِ ، فجنَما عليه ، لِيُجَفِّفا جِسْميهما الْمُبَلَّدَيْنِ بالماء .

#### ٣ – خُبُّ الوَطن

وِكَانَ « عُصِفُورُ الْأَمَانَةِ » يَشْعُرُ بالرَّاحَةِ والسَّعَادَةِ ، بَعَدَ أَنْ أَتَمَّ وَاجِبَهُ

على أكُمل وَجْهِ . ودارَتْ بينَه وبين « أمِّ سِنْدٍ » شَّى الأحاديثِ والذَّكرياتِ ، فقال لَها فِما قالَ :

ه أتذكرين \_ يا ه أمَّ سند » \_ كيف كانت عياتنا مُوحِشةً كثيبةً في غُر بتنا عن وطَننا الْمَحْبوبِ ؟ وكيف اشتد حنيننا \_ في تلك الهجرة البعيدة \_ إلى رُوية هذه الجبال العالية ، والتمتّع بالنظر إلى هذه البعيرة الزرقاء ؟ لقد وُلدْنا هُنا \_ يا ه أمَّ سند » \_ وتعارفنا جيماً في جنبات هذه الرّحاب ، وامتلات نُفُوسُنا بذِ كُرَيات هذا البلد العيب إلينا .

فلا عجب إذا اشتد حنين قلبَيْنا ، وهفت إليهِ خَواطرُ كِلَيْنا . » فقالت « أَمُ سِنْدِ » :

« صدفت – أيها الرَّوجُ العزيرُ – فإنَّ حُبَّ الوطن يَمْلُأُ قَلْبي حنينًا إليهِ ، وليسَ أَرْوَحَ لِنَفْسِي مِنْ هٰ ذَا البلهِ الذي نشأتُ فيهِ . وليس يَمْدِلُه في حُسْنِه بلد آخرُ ، بالغا ما بلغ من الخُسْنِ والرَّوعةِ والبَهاءِ . ولن تستطيع بلادُ الدنيا قاطبة أن تُسْلِيني عن هٰذا الوطنِ الحبيب ، أو تُذهِلَني عنهُ (تُنسِيني إياهُ) . »

#### ع - ذكرياتُ الهِجْرة

وما أَتَمَّتُ « أُمُّ سنْدٍ » قَوْلَها ، حتى هاجَنُها ( أَثَارَتُ نَفْسَها ) ذِكرَيَاتُ الْهِجرةِ ؛ فدمَعَتْ عيناها ، حُزنًا على فراقِ الوطنِ في زمنِ الْخريفِ القادِمِ .

ولا تعجب - أيّها القارئ الذكن - من حنين الطيور إلى أوطائها ؛ فإن الوطن حبيب إلى نفس كل من يعيش فيه مِن طير وحَيَوان ، كما هو حبيب إلى نفسك وإلى تفوس غيرك مِن بنى الإنسان . وقديمًا قال « أَبُو العباسِ ابن الرومِى ، الشاعر المبدع ، مُنذ ألف ومائتين من السّنين :

« وَلِي وَطَنْ آلَيْتُ أَلَّا أَبِيمَــُهُ وأَلَّا أَرَى غَيرِي لهُ – الدَّهرَ – مالِكا وَحَبَّبَ أَوْطانَ الرجالِ إليهمُ مآربُ قَضَّاها الشَّبابُ هُنالِكا إذا ذكرُوا أوطانَهُمْ ، ذَكَرَتْهُمُ وَالْمَا ، فَحَنُوا لذَلكا . » عُمودَ الصَّبا فيها ، فَحَنُوا لذَلكا . »

أَوْم الخُطَّافين

٧ - أولادُ « أُمِّ سندٍ »

وَلَمَّا جَاءِ الْغَدُ ، لَم تَبْرَحْ « أُمُّ سِنْدِ » عُشَّها . ومرَّتْ أَيَامٌ قَليلةٌ ،

وهي شديدَةُ الْفَرَحِ بِنَيْضَاتُهَا الأَرْبِعِ الأُولَى ، الَّتِي وَضَعَبُها في عُشَّها ، وهي سَيْدِه وهي سَيْطات صغيرة ، بها نُقَط شُقْر وسُمْن . وقد باصَتْها «أَمْ سِنْدِه فَوْقَ الرِّباشِ الَّتِي في عُشِّها . وكانت « أَمْ سِنْدٍ » تَرْقَدُ عَلَيْها حانِيَةً ، مُشْفِقةً ( خَاتِفةً ) أَنْ يُصِيبَها أَقَلْ سُوء .

# ٧ - طمامُ الخُطَّاف

وكانَ « عُصْفُورُ الأمانةِ » يذْهَبُ مُنفَرِدًا إلى الْخارج ، ليجِيئًا الْقُوتِ ، ولا يَدَّخِرُ وُسُمًا في جَلْبِ النَّبَابِ الصَّغيرِ ، والْحشرات الْمُخْتَلفةِ الَّتِي تَسْتَطِيبًا زَوْجُهُ .

# ٨ - أرْبَعَةُ مَناقِيرَ

وَمَا زَالَ يَتَمَّدُهَا ، حَتَّى خَرِجَ مِنَ الْمُثُنَّ أَرْبِعَةُ مَنَاقِيرَ كَبِيرَةً وَمَا زَالَ يَتَمَّدُها ، حَتَّى خَرِجَ مِنَ الْمُثَنِّ أَرْبِعَةُ مَنَاقِيرَ كَبِيرَةً وَمُلكذا امْتَلاَّتِ الْفُرْفَةُ بِهِلذا النَّسْلُ النَّجِيبِ .

وَفَرِحَ الْأَبُوانِ بِصَيْحَاتِ أُولَادِهِمَا الْأَعِزَّاءُ ، وظَلَّلَ يَتَمَهُمَانِهَا بِالتَّنْشِيّْةِ ( النَّرْبِيةِ ) حتى تمَّ لهما ما أراداهُ .

٩ - حوارُ الإخوَ قِ
 وصاح ﴿ زَوَّارُ الْهِنْدِ ﴾ - ذات يوم - وهو أكبرُ أبناء أبيهِ سنًا ؛

« لقدْ مَشَيْتُ على رِجْلِي يا أخى ، وسأحدَّثُ أَبِي بهذا النَّباأِ حينَ يَعُودُ إلينا . »

فقالَ لهُ أُخُوهُ « زَوَّارُ السَّنْدِ » :

« خَفَضْ مِنْ صَو تِك \_ يا أَخَى \_ فقد كِدْتَ تَخْرِقُ آذانَنا بِصُراخِك ! »

فقالَتْ « سُنُونيَّةٌ » لإخْوَتِها :

« لقد غاب أبي ، كما غابَت أَنِّي ، في هذا النَّهارِ . فمتَى يَعُودانِ ؟ » فَأَجَابَتُها « جُحَيْجيَّةُ » وهي تَنْبكيُ :

« صَدَقْتِ، يَا أُخْتَى ، ولقدِ اشْتَدَّ انْزِعاجِي لَغَيْبَتِهِما ، ولَمْ تَمُودُ ، منهما ذٰلِكِ مِنْ قَبْلُ ، وأخشَى ما أخشاه أن يكونَ قَدْ أصابَهُما مَـُكُرُوهُ ، أَوْ يَكُونَا حَدْ أصابَهُما مَـُكُرُوهُ ، أَوْ يَكُونا – لا قَدَّر الله – قَدْ ماتا . »

يرم ١ - قدوم الأيوين

وفى هذهِ اللَّحْظَةِ سَبِعَ الْأَطْفَالُ الصِّغَارُ حَرَّكَةً خَفَيْفَةً . فصاحَ كُلُّ واحدٍ مِنْهِمْ : « أَبِي ! أُمِّي ! عَجِّلا بِالْحُضُورِ ؛ فَإِنِّي جائع ! »

ثم قال « زَوَّارُ الْهِنْدِ » :

« غَرِيبِ أَن يَغيبَ أَبَوَانا عنَّا ، طُولَ هـٰذا الوقتِ ! »

ولَمْ مَيْمٌ كَامِتُهُ ، حتى صاحَ ﴿ زَوَّارُ السِّنْدِ ﴾ و ﴿ سُنُونَيَّةُ ﴾

« وجُحيجيَّةُ » ، مَسْرُورِينَ :

« وافَرْحَتَاهُ ! لَقَدْ جَاء أَبَوانَا العَزيزَانَ ، فَمَا أَسَعَدَنَا بِمَقْدَمِهما ، ( حُضورهما) ! »

#### ١١ - زادُ الخَطاطيف

وكانَ « عُصْفُورُ الأَمانةِ » و « أُمُّ سِنْدٍ » قد أَحضَرا في مِنقاريْهِما زادَ أولادِهِما ( طعامَهُمْ ) ، فقالا :

« لَبَيْكُمْ - أَيُّهَا الأعزاءِ - فَقَدْ جَنّنا ، ومَعَنا مَا تَشْتَهُونَ مِنَ لَذَائذَ الأَطْعِمَةِ . »

وفتح الأولادُ مَناقيرَهُمْ ، وتهافَتُوا على الطَّعامِ — في شَرَهٍ عَجيبٍ \_ - حَتَّى شَبعوا .

ثُمَّ أَغْمَضُوا أَعِينَهُمْ مُتَهِيِّئِينَ ( مُستَعِدِّينَ ) لِلنَّوْمِ مَسْرُورِينَ .

# الفصل الرابع مرابع من مناجي الم

فقالت « أمَّ سِنْدِ » :

« لعلَّكُمْ - أَيّها الْاعزّاءِ - لَبِثْتُمْ ( مَكَثْتُمْ ) عُقلاء راشِدِين ،
في أثناء غيبتِنا الطَّوِيلةِ . وما أَظُنْكُمْ تعرِفُونَ السَّرَّ في إيطائنا عليكم .
فقد حدث لنا ما لم يكن في الحُسبانِ ( وقع لنا ما لم يكن يدورُ في أَنفُسِنا ، وعرض لنا ما لم نَظُنَّهُ ولم نَتَوَقَّرْ مُحْدُونَهُ ). »

٧ - قِصَّةُ ﴿ أُمُّ هندٍ ﴾

فَقَتَح الصَّمَارُ أَعْيُنَهُم ، وطارَ النَّوْمُ من أَجْفَانهم ، وأَقبُلُوا على أُمَّهم يَسْتَمُعُونَ إِلَى حَدَيْهَا مُنْصِيْنِ ، فَى لَهَفَة بِالنِّهُ ، وشوق شديد . فقالت لَهُمْ « أُمُّ سِنْد » :

« إِنِّى فَاصَّة عَلَيْكُمْ مَا حَدَث لنا مِن العَجَائِيبِ ، بعد أَن تَفْسَحُوا لنا مَكَانًا فِي المُشَ ؛ فقَدْ جَهَدَنا التَّمَيُ . »

فَالْتَصَنَى الصَّمَارُ ، بَمْضُهُمْ بيمضٍ ، وفَسَحُوا لِأَبُوَيْهِمْ مَكَانَيْنِ فَيُ عُشَهُم الصَّمْيرِ .

#### ٣ – صَوْتُ استفاثةِ

ثمَّ قالَ « عصفُورُ الأمانةِ » :

« تُقِّى عليهم الْقِصَّةَ - يا « أُمَّ سِنْدٍ » - فإنَّكِ أَطْلَقُ مِنِّى لِسانًا ، وأَدَقُ وصْفًا ، وأحْسنُ بِيانًا ! »

فَأَنْشَأَتْ « أُمُّ سِندٍ » تَقُولُ:

« أُصْنُوا إِلَىَّ ، أيها الْأَعِزَّاءِ :

لقد كنتُ مارَّةً - فى أثناء طَيَرَانِي - على مَنزلِ كبيرٍ ؛ فسيعْتُ - فَجْأَةً - صَوْتًا يَرِنُ فى أجوازِ الفضاء (فى طبقات الجو ): « أُغِيثُونَى ! أُدْرِكُونَى ! »

# ع - مَنْظُرُ مَائِلٌ

فَرُحْتُ أَجُولُ بَبَصرى – في كلِّ ناحيَةٍ مِن نواحِي الفَضاء – في كلِّ ناحيَةٍ مِن نواحِي الفَضاء – فَلَمْ أَرْ شَيْئًا . وجَثَمْتُ على سطيح الْمَنْزِلِ ؟ فلم أَبْصِرْ كائنًا كانَ .



فَعُوَّلْتُ عَلَى الْمُضِىِّ فَى سَبَيْلِى . ويبنا أَنَا طَائِرَةٌ فِي طَرِيقِ إِلَيْكُمْ ، إِذْ أَبْصَرْتُ مَا فَزَّعنی وهالَنی ( رَعَبَنی ) ، وملاً قلبی أَسَّی وحُزنًا . أَبْصَرْتُ مَا فَزَّعنی وهالَنی ( رَعَبَنی ) ، وملاً قلبی أَسَّی وحُزنًا . أَبْتُ ؟

رأيتُ خُطَّافًا صَغيرًا شُدَّتْ رِجُلُهُ إِلَى خَيطٍ مُعَلَّقٍ فِي الْفَضَاءِ، ورَأْسُهُ مُنكُسُ إِلَى أَسْفُلَ ، وهُو يُحاولُ الْخَلاصَ فَلا يَجِدُ إِلِيه سبيلًا ، ويَبْسُطُ جَناحَيهِ مَا استُطاع ؛ فلا يَظفُرُ بِطائلٍ ( لا ينالُ فائدَةً ) ، ويَبْسُطُ جَناحَيهِ مَا استُطاع ؛ فلا يَظفُرُ إِلى الوراء ؛ فَيُنوِّتُ فَائدَةً ) ، ويَهُمُ بِالطّيران ، فَيرْجِعُهُ الْخَيطُ إِلَى الوراء ؛ فَيُنوِّتُ فَائدَةً ) ، ويَهُمُ بِالطّيران ، فَيرْجِعُهُ الْخَيطُ إِلَى الوراء ؛ فَيُنوِّتُ ( يَظلبُ الْمُونَة ) مُستَنجَدًا ؛ فلا يُنجِدُهُ أَحَدٌ ! »

# مُزْنُ الأفراخِ

وَما وَصَلَتْ هُ أَمْ سِنْدِ ، إِلَى هٰذَا الْحَدِّ مِن قِصَّهَا ، حتى امْتلاَّتْ قُلُوبُ أَفْراخِهَا الصَّفَارُ فَزَعًا ورُعْبًا ، وإشفاقًا على ذَلك الْخُطَّافِ التَّاعِسِ الْمسكِين . وتَأَلَّمَتْ لهُ «سُنُونيَّةُ » و « جُحَيجِيَّةُ » و « زَوَّارُ التَّنْدِ » ، وعَقَدَ الْخُوفُ أَلْسِنَتَهُم ، وَبَدَا عَلَى سِيماهُم الْهِنْدِ » و « زَوَّارُ السَّنْدِ » ، وعَقَدَ الْخُوفُ أَلْسِنَتَهُم ، وَبَدَا عَلَى سِيماهُم (ظهرَ عَلَى مَرْآهُم ) الأَلَمُ والْحُزْن ، وَأَرْهَفُوا آذانَهم لسماع بَقيَّةِ الْقِصَّة .



# ٣ - نكبة « أمّ مند »

فَاسْتَأْنَفَت « أُمُّ سِنْد » حَديثَها ، قَائِلَةً :

« لقد عَرَقتُها مِنْ صَوْتَها - أَيُّها الأعِزَّاءِ - وأَدْرَكْتُ أَنَها صَدِيقَتى « أَمُّ هند » ، التي طالَما حدَّثتُكُم عنها ، وذَكَرْتُ لَكُم أَنّها اغْتَصَبَت عُشَا ، بَعْدَ أَنْ أُور ثَنْناهُ ابْنَةُ عَمِّى ، وهو في مَخْزَنِ الْفِلالِ الْقَدِيم . عُشَّنا ، بَعْدَ أَنْ أُور ثَنْناهُ ابْنَةُ عَمِّى ، وهو في مَخْزَنِ الْفِلالِ الْقَدِيم .

# ٧ - صَفْحُ الكريم

ولمّا عَرَفْتُها ، طافَتْ بِرأْسِى فَكُرَةُ الإنتِقامِ مِنها .
وهَمَمْتُ بِتَرْكُها وَحِيدَةً في لهذا الْمَأْزِقِ ، جَزاء لَها عَلَى ما أَسْلَفَتْ (ما قَدَّمَتْ ) من بَغْي وَعُدُوان ولَكُنْ شُرْعانَ ما نَسِيتُ لهذهِ الْفِكْرةَ الْخَاطِئَةَ ، وصَفَحْتُ عن زَلَّةِ صَدِيقَتِي ، وغَفَرْتُ لَها عِنادَها ، وذكرتُ أنَّ الأخواتِ جَديراتُ أن يَتَناسَيْنَ الإساءاتِ ، ويَذكرُنَ الرَّسَاءاتِ ، ويَذكرُنَ الرَّسَاءاتِ ، ويَذكرُنَ السَيّما في الشّدائدِ والْمَازِقِ والمُلِمَّاتِ .

٨ - أَسْرِابُ الخطاطِيفِ
 فامْتَلَا عَلْمِهِ الرَّحْمَةِ لَها ، والْمَطْفِ عليْها ، وصِحْتُ - بِأَعْلَى

صَوْتِي - مُغَوِّنَةً ( مُسْتَنْجِدَةً ) بِأَصْدَقائِي مِن الْخَطَاطِيف . فَلَبَّيْنَ دُعائِي - مُغَوِّنَةً ( مُسْتَنْجِدَةً ) بأَصْدَقائِي مِنْ الْخَطَاطِيف . فَلَبَّيْنَ دُعائِي - فِي الْحَالِ - وَغَصَّ الْفَضَاءِ بأَسْرِابِيِنَّ ( المَثَلَأُ بِجَمَاعَاتِهِنَّ ) ، وَضَاقَ بِهِنَّ عَلَى رُحْبِهِ ( بِرَغْم اتِّسَاعه ) .

# ٩ - نصيحة عُجُوز

فَصِحْتُ فِيهِنَّ قَائلةً :

« لهَأَنْتُنَّ أُولاءِ تَرَيْنَ ما أَصابَ أُخْتَكُنَّ « أُمَّ هِنْدٍ » ، فَخَبِّرْنْنِي : كَيْفَ نَصْنَعُ لِإِنْقاذِها ؟ »

فَقَالَتْ خُطَّافُ عَجُوزٌ مُجَرَّبَةٌ ، اجْتازتِ الْبَحْرَ الْكَبيرَ أَكْثَرَ من ستً مرَّاتِ ،

« الرَّأَىُ عِنْدِى أَن نَطَيرَ جَمِيعاً ، ونَصِيحَ بِأَعلَى أَصُواتِناً لَنَادِىَ « عِصِاماً » : ذَٰلِكُنَّ الصَّبَّ الْمُهَذَّبِ الطَّيِّبِ الْقَلْنِ ؛ لِيُنْقَذَ لَنَادِىَ « عِصِاماً » : ذَٰلِكُنَّ الصَّبَّ الْمُهَذَّبِ الطَّيِّبِ الْقَلْنِ ؛ لِيُنْقَذَ لَمُنَا ، لَمُن الْمُن الْمُن الْمُن اللهِ مُلَيًّا دُعاءِنا ؛ فَهُوَ يُحِبُنا ، لَمُن الْمُن الْمُن عَلَيْنا ، ويَتودَّدُ دائماً إِلَيْنا . »

فقلت كها :

« صدفت فيما تُلت ِ – أَيَّتُهَا العجوزُ الْحَكِيمةُ العاقلةُ – ولْكنى الْخُشَى أن يَضيعَ الوقتُ سُدًى ( بِلا فائِدَةٍ ) . وَهَا هَى ذِي الْخُشَى أن يَضيعَ الوقتُ سُدًى ( بِلا فائِدَةٍ ) . وَهَا هَى ذِي « أُمُ هندٍ » تَكَادُ تَخْتَنِقُ ، ومَا أَظنُ « عِصاماً » في يبتهِ الآنَ . » فقالَت الْخَطاطِيفُ الْأُخَرُ:

« صدقت ِ - يا «أُمَّ سِنْدِ » - فاذا ترَيْنَ من وُجُوهِ الرَّأَي ؟ »

# ١٠ - تَسَبُ «أُمِّ سِنْدِ»

وَلَمَّا بِلَغْتُ « أُمُّ سِنْدٍ » لهٰ ذا الْحَدَّ مِنَ الْقِصَّةِ ، شَمَرَتُ بالتَّعبِ . فقالتُ لزَو جها ، بصو ت خافِت :

« لقدْ أَصا َبنِيَ الْجَهْدُ والْإِعْياءِ ، وجَفَّ حَلْقِ ، فَتَمَّمْ أَنْتَ لَهُم َبَيْيَّةً القَصَّةِ ، أيها الزَّوْجُ الْعزيزُ . »

١١ - المناقيرُ الصُّلبة

فقال « عُصْفُورُ الأمانَةِ » :

« لقد كَانت ْ أَشْكُم ْ – أَيُّهَا الأَعِز ّا اللهِ أَذْكَى خُطَّافٍ رَأَيْتُهُ فَ عِلَاقٍ . فقد صاحت ْ فَي أَصْدقائنا قائلةً :

« الرَّأَى عندى – أَيُّهَا الإِخوانُ – أَن نقطعَ هٰذَا الْنَحَيطَ. » فقالوا لهما : « وكَيْفَ السّبيلُ إلى ذلكِ ، يا أُخْتَاهُ ؟ » فقالوا لهما : « وكيْفَ السّبيلُ إلى ذلكِ ، يا أُخْتَاهُ ؟ » فقالتُ لهمْ : « إنَّ مناقيرَنا صُلْبَةٌ متينةٌ – كما تعلّمُون – فَلْنُسرِ عُ إلى الْخَيْطِ ، ولْنَضْرِ بْهُ بَمَناقِيرِنا – مُتعاقبِينَ – ضَرَباتٍ قويَّةً ، إلى الْخَيْطِ ، ولْنَضْرِ بْهُ بَمَناقِيرِنا – مُتعاقبِينَ – ضَرَباتٍ قويَّةً ، حَتَى نقطعَهُ ! »

فصاح الْخَطاطِيفُ جيعاً:

« مَرْحَى لك ِ، أَيَّتُهَا الذكيَّةُ الرَّشيدَةُ ! فَلْنَأْخُذْ بِرَأْيِكِ السَّدِيدِ . »

#### ۱۲ – «عُصفورُ الْجَنَّةِ »

وَجَاءَ « عُصفورُ الْجَنَّةِ » فى هذه اللَّحظة ؛ وهو زَوْجُ « أُمِّ هِنْدٍ » وحَفِيدُ « أَبِي الْفِداءِ » الْمُلقبِ « بِعُصْفُورِ الْفِردَوْسِ » ، صاحبِ الأميرِ السَّعيدِ ، كَمَا تعلَمُون . فتجلّى أمامنا حُبُّهُ وإخلاصُه ووفاؤهُ لزَوْجِهِ ؛ وقد السَّعيدِ ، كَمَا تعلَمُون . فتجلّى أمامنا حُبُّهُ وإخلاصُه ووفاؤهُ لزَوْجِهِ ؛ وقد السَّعيدِ ، كَمَا تعلَمُون . فتجلّى أمامنا حُبُّهُ وإخلاصُه ووفاؤهُ لرَوْجِهِ ؛ وقد اقتربَ مِنها مُتودِّدًا ، وظلّ يُوسِّيها (يُصَبِّرها) ويُطَمَّنِها ، ويُسَرِّى عن نفسها ، ويُو كُدُ لها قُربَ خَلاصِها من الْمَأْزِقِ الْحَرِجِ .

١٣ – قَطْعُ الْنَحَيْط

ولقد أُخَذْتُ نفسى بمَدِّ النَّقَراتِ وإحْصائِها – لِأُنَّنَى وجدتُ في

هٰذا سَاْوَى وتَعْزِيةً - فَرَأَيْتُهَا قَدَ نَيَّفَتُ (زادتُ ) عَلَى الْمِائَةِ . ثُمَّ وَأَيْتُهَا قَدَ نَيَّفَتُ (زادتُ ) عَلَى الْمِائَةِ . ثُمَّ وأَيْتُهُ وأَيْتُهُ وَتَقَطّعُ الْخَيْطَ ، وتنطلِقُ مَا يُسَارِها ، وتَقَرُّ عَلَى سطح البيتِ ! »

# ١٤ - شُكْرُ « أُمِّ هِنْد »

ولَمَّا انتَهى بهِ الكلامُ إلى هٰذهِ الْخاتِمَةِ السَّارَّةِ ، فَرِح أُولاده بِخَلاصِ « أُمِّ هنْد » ، وأُعْجبوا برَأَى أُمَّهُمُ السَّديدِ .

فَقَالَ لَهُمْ « عُصْفورُ الْأَمَانَةِ » :

« وَلُو ْ سَمِعتُم ْ شُكْرَ « أُمِّ هند » لِأَمِّ على صَنيعِها (مَعْرُوفَها) ، للسَّمِيمُ مِنْ فَرْطِ التَّأْثُر ؛ فَقَدْ أَثْنَت عَلَيْها بِما هِيَ أَهْلُهُ .

مُمُّ خَتَمَتُ ثَنَاءِهَا قَائَلَةً: « لَنْ أَنْسَى لَكِ - مَا حَبِيتُ - ذَلِكِ الصَّنيعِ الَّذِي تَفَضَّلْتِ بِهِ عَلَى ، وَلَنْ أَنْسَى لَكُم - يَا أَصْدِقَائِي - هَذَا الْعَطَفَ الَّذِي تَفَضَّلْتِ بِهِ عَلَى ، وَلَنْ أَنْسَى لَكُم - يَا أَصْدِقَائِي - هَذَا الْعَطَفَ النّبِيلَ طُولَ عُمْرى. فقَدْ كُنتُ - لؤلا عِنايَتُكم - هَالِكَةً ، لا مَحَالةً . النّبيلَ طُولَ عُمْرى. فقد كُنتُ - لؤلا عِنايَتُكم - هَالِكَةً ، لا مَحَالةً . وما كُنتُ أَدرى مَصِيرَ أُولادِي مِن بَعدى ! »

#### 10 - خُطبة « عُصفور الجنَّةِ »

وَقَدْ بَكَىٰ ﴿ عُصْفُورُ الْجَنَّةِ ﴾ حِينَ سَمَ كلامَ زَوْجِهِ ؛ فَبَدْلْنَا جُهدَنَا فى تَمْزِيَتهِ ، وتَهُوينِ الْمُصَابِ عليهِ ، حتى سُرِّى عنهُ (كُشِف عنهُ الْهِمْ ) ، وتسكن رُوعُهُ ( اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ ) ، وَأَفْرِخَ رَوْعُهُ ( زالَ عنهُ رُعْبهُ وذهب خوفه ) .

ثُمَّ صَعِدَ إِلَى ذِرْوَةِ السَّطِحِ ، وشكرَ لنا صَنيَّمَنا شُكْرًا بَلِيغاً يَكُلُّ عَلَى أَلْمَعِيَّةٍ نادرة . وقدْ خَتَمَ خِطابَهُ الرَّائِعَ بقَوْله :

ه . . . فَلُكُ مِنَّا - أَيُّ اللَّهِ مِنَّا - حُبُّنَا الْخَالِصُ ،

م إلى الابد. ٥

وقد حَيْنَاهُ عَلَى بَلاغَتهِ أَحسنَ تَحيَّةٍ . ثُمَّ سارَ « عُصْفُورُ الجَنَّةِ » « أُمَّ هِندِ » – بَعْدَ أَن ودَّعانا – شاكِرَيْنِ ! » فَصَاحَ الأَفْراخُ الصَّفَارُ مُعْجَبِين بِما سمِعوا :

« يَا لَهَا مِن قِصَّةٍ شَائَقةٍ ! فَشُكْرًا لَكُمَّا ، أَيُّهَا الْوالدانِ العرزيزانِ ! »

## الفصل الخامس م الفصل الخامس م الفيداء » الفيداء »

فَقَالَ « زَوَّارُ الْهند » :

« لقَدْ أُخْبَرْ تَنَا أَن « أَبَا الْفِداءِ » - الْمُلَقَّبَ بِ « عُصفورِ الْفَرْدُوْسِ » جَدَّ « عُصفورِ الأمانةِ » - كان صديقًا لتمثالِ الأميرِ السَّميد ، وقلت لنا إِنَّهُ كان مَضْرِبَ الْمَثلِ في الإيثارِ والْوفاء . ول كُنَّكَ نَسِيتَ أَن تُعْفِى َ إِلِيْنَا ( تُخْبِرَنَا ) بِقصتهِ ، أو تذكر لنا شَيئًا من أخبارِهِ ! » تُقضى إلينا ( تُخْبِرَنَا ) بقصتهِ ، أو تذكر لنا شَيئًا من أخبارِهِ ! »

## ٢ - ذُيُوعُ القِصَّةِ

قَقَالَ « عُصفورُ الأَمانَةِ » :

« صدقت ، يا وَلَدِى الْعزبِرَ . لقد فاتني ذلك ، ولى مَوْفُورُ الْمُذرِ إِذَا نَسِيتُ ؛ فقد خُيُلَ إِلى اللهِ مَلِي مَن طير وَحَيوان وحَشَرة وإنسان ، على علم بهذه القصة . كل مَن في العالم ، مِن طير وَحَيوان وحَشَرة وإنسان ، على علم بهذه القصة . ونَسِيتُ أَنكَ وإخوتَكَ حَديثُو العهد بهذه الدُنيا ، وَإِن كَانَ عَجَى

لا ينْقَضِى إِذَا ذَكَرْتُ أَن أُمَّكَ لَم تَقُصَّها عليْك – منْذ وِلادَتِكَ – كَا تَفْصَلُ أُمَّاتُ الْخطاطيفِ جَميماً . »

### ٣ – الأمير المحسين

فَاشْتَدَّ شُوفَ \* زُوَّارِ الْهِنْدِ \* وَإِخْوَتِهِ إِلَى سَمَاعِ تِلَكَ الْقَصَةِ الشَّائِقَةِ ، وَأَنْشَأُ والِدُهُنَّ يُحَدِّنُهُنَّ مها ، فيقول :

«كَانَ يَا مَاكَانَ ، فَى قديم ِ الزمانِ ، وَعَابِرِ الأَوانِ ، أُميرُ معروفُ بِعَلَيْهِ اللَّهِ الْقَلْبِ ، مُوْصُوفُ بِالرَّفْقِ والإحسانِ ، والْعطفِ علَى الطَّيرِ والْعيوانِ ، وَالْبِرِّ بِالْفقراءِ والْمساكينِ من بَنى الإِنْسَانِ .

### التّمثال النهي ً

فلمَّا مات ، أقامَ لهُ عارِفُو فَصْلِهِ تِمْثَالًا كَبِيرًا؛ عِرَّفَانَا لِمُرُوءَتِهِ ، وَكَسَوُا التَّمثَالَ جِلْبابًا رقيقًا ، نَسَجُوا خُيُوطَهُ من خالِصِ النُّضَارِ ( من الذَّهَبِ الْخُرِّ ) .

واختارُوا لهٰذا التَّمثالِ – مِن زُرُقِ الْيَواقِيِتِ النَّفيسةِ البَرَّاقةِ – أَغْلَى بِاقُوتَتَيْنِ ؛ فَصَنعوا منهُما عَيْنَي التَّمثالِ ، عَلَى أَكْملِ مِثالٍ .



واهْتَدَوْا - بَعْدَ طول الْبَحْثِ - إلى دُرَّةٍ كَبيرةٍ مُوْتَلِقَةٍ (لامعةٍ) من أَنْفُسِ الْعقِيقِ الأحمرِ ، فَجَعلوها على مَقْبِضِ سَيْفهِ ، حِلْيَةً تَبْهَرُ مِن أَنْفُسِ الْعقِيقِ الأحمرِ ، فَجَعلوها على مَقْبِض سَيْفهِ ، حِلْيَةً تَبْهَرُ مِن أَها ، عَيْنَ من يَراها .

#### الفَراشةُ الصَّفراء

وكانَ « أبو الفِداءِ » الْمُلَقَّبُ بِه « عُصفورِ الْفِر دُوْسِ » يُحَلِّقُ وَكَانَتَ لِللهِ — فَى الْجَوِّ ( يَرْتَفَعُ وَيَسْتَدِيرُ فَى طَيرانِهِ كَالْحَلْقَةِ ) ، وكانت رِفاقَه الخَطاطيفُ قَدْ سَبَقَتْهُ إلى السّفَرِ ، مُنذُ شهر ونصف بشهر ، ذاهِبة على عادَتِها فى الْهِجْرَةِ السّنويَّةِ إلى « مِصرَ » . ولم بُمَوِّقَهُ عن النَّمابِ مَع رِفاقِه إلَّا فَرْطُ مَحبَّتِهِ ووَفائِهِ لِنَبْتَةٍ وَمَا يُعْرَفَهُ عن النَّمابِ مَع رِفاقِه إلَّا فَرْطُ مَحبَّتِهِ ووَفائِهِ لِنَبْتَةٍ فَرَيْقُ مَن عِيدانِ الْقصبِ الطَّويلةِ ، تَمرَّفَ بها ، وسَكَنَ إليها فى فَصْلِ الرّبيع ، وكانَ مُسرِعًا فى طيرانِه — حِيننذ — خلف فَراشة فَصْلِ الرّبيع ، وكانَ مُسرِعًا فى طيرانِه — حِيننذ — خلف فَراشة كَيرةِ صَفْرًا ، .

٣ – فى جِوارِ القصةِ

فَشَغَلَهُ جَمَالٌ تِلكَ الْقصَبةِ عَن كُلِّ شيءٍ ؛ فَوَقَفَ يَتَحدَّثُ إليها

مُبتهجًا بلُقياها ، وَلَم يُفارِقُها مُنْذُ رَآها ، وظَلَّ ناعمًا بها طَوالَ فَصْل الصَّيْفِ .

وَلمّا أَقبلَ الخَريفُ ، هاجَرَ أَصْحابُه إلى « مِصْرَ » .
وَحاوَل « أبو الفِداءِ » أنْ يُغْرِى القَصَبة بالطَّيْرانِ مَعَهُ ، فَلمْ يَسْتَطِعْ إلى هٰذا سَبيلًا ؛ لِأَنَّ النَّباتَ عاجز عَنْ مُفارقة مَكانهِ .
واشتَدَّ شَوْقُهُ إلى السَّفَرِ لِلتَّمْتَعِ بِرُوْيَةِ الْأَهْرامِ والنِّيل ، بعد أنْ وَاشْصَبة سَوْقُهُ إلى السَّفَرِ لِلتَّمْتَعِ بِرُوْيَةِ الْأَهْرامِ والنِّيل ، بعد أنْ وَدَّعَ القَصَبة آسِفًا عَلَى فِراقِها ، عاتِبًا عَلَيْها أن تتخلَّف عَنْ مُصاحَبتِه وَدَّعَ القَصَبة آسِفًا عَلَى فِراقِها ، عاتِبًا عَلَيْها أن تتخلَّف عَنْ مُصاحَبتِه

#### ٧ - تمثال الأمير

في رحْلَتِهِ .

وهَبَطَ فَي اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ على تِمْثَالِ الأَميرِ ، وَتَهَيَّأُ لِلرُّقَادِ بَيْنَ قَدَى التَّمْثَالِ . وإِنَّهُ لَيَهُمُ بِالنَّوْمِ ( يَمْزِمُ عَلَيْهُ وَيَقْصِدُهُ ) ، واضعاً رَأْسَهُ تَحْتَ جَنَاحَيْهِ – عَلَى عادَةِ الخَطاطيفِ حين تَنَامُ – إذا بقطرة مِن الماءِ تَسْقُطُ عليهِ ، ثمَّ تَتْبَعُها قطرة ثانِية ، ثم تَعْقَبُهُما قطرة ثاليته . فلم يَر بُدًّا ( مَهْرَبًا ) مِنْ مُفارقة التَّمْثالِ ، مُعْتَزَمًا أَنْ يَأْوِيَ إِلَى وَأْسِ مِدْخَنَةٍ عالِيةٍ .

## ٨ - دُمُوعُ التَّمثال

ولُكِنَّهُ لَمْ يَهُمُّ بِالطَّيَرَانِ ، حتَّى حانَتْ منهُ التِفاتَةُ إِلَى عَيْنَيِ التَّمْثَالِ ؛ فَرَأَى النَّمُوعَ تَتَرَفْرَقُ فِيهِما ( تَدُورُ فِي باطِنِ الجَفْنَيْنِ الجَفْنَيْنِ منهُمَا ) عَلَى خَدَّيْهِ .

#### ٩ - قصةُ الأمير

فَاشْنَدً عَجَبُ ﴿ أَبِي الفِدَاءِ ﴾ مِمَّا رَأَى ، وسَأَلُهُ عَنْ فِصَّتِهِ . فَقَالَ التُّمْثَالُ فِيما قَالَ:

« لقَدْ عِشْتُ حَياةً سَعِيدةً ، ولَم تَذْرِفْ عَيْنَاىَ ( لَمْ تُسِيلا) دَمْعَةً وَاحدَةً ؛ لِأَنْنَى لَمْ أَعْرِفْ مَا يَتعرَّضُ لَهُ النَّاسُ مِنْ بُوْسِ فِي هٰذِهِ الدُّنِيا . وانتقلتُ منْ عالمَ الأُحْياءِ إلى عالمَ الأَمُواتِ ، وانتقلتُ منْ عالمَ الأُحْياءِ إلى عالمَ الأَمُواتِ ، أَصْبَحْتُ أَرَى — وأنا على هذَا الأَرْ تفاعِ الشَّاهِقِ (العالي) — ما يُبكيني مِنْ مَصائبِ النَّاسِ ، ويكادُ يَذُوبُ لَهُ قَلْبِيَ الْمَصْنُوعُ مِنَ الرَّصاص .



#### ١٠ - الأرْمَلَةُ الفقيرةُ

وهٰأَنَذَا أَرَى فَقيرَةً أَرْمَلَةً (امْرَأَةً ماتَ زَوْجُها)، تَكْسِبُ قُوتَها بِمَرَقِ جَيِينِها، ولا تكادُ تَظْفَرُ بِالْكَفَافِ مِنَ الرِّزْقِ ( بِماكُفَّ عَن النّاسُ وأَغْنَى ) إلّا بِشِيقَ النّفُسِ ( بِمَشَقَّتُها) . وهِيَ دَائبَة عَلَى العَمل ، لِتُداوِي — بِما تَنالُه مِنْ أَجْرٍ صَنْيل — ولَدَهَا الْعَليل . ولو استَطَعْتُ لَأَهْدَيْتُ إليها تيلكَ الْعَقِيقَةَ التَّمينة أَجْرٍ صَنْيل — ولَدَهَا الْعَليل . ولو استَطَعْتُ لَأَهْدَيْتُ إليها تيلكَ الْعَقِيقَةَ التَّمينة التي تُحلِّي مَقْبِضَ سَيْنِي . ول كِنني عاجز من الْحَرَكَة والانتقال ، كما تَرَى . قَهِلْ تُبْلِغُها ( بَنُوصِلُها ) إليها مَشْكُورًا مأجُورًا ؛ لِنَسْتَعِينَ — بِشَمْهِا — عَلَى مُداواة ا بُنها ؟ »

## ١١ – أشرار النَّاسِ

 وما أنس لا أنس ولدين من أشرار الإنس، رَمَياني في الصَّيْفِ الْماضِي بِالْحِجارةِ حِينَ رَأَياني ، ولَوْلا ما تَمَيَّرْنا بِهِ - مَعْشَرَ الْخَطاطِيفِ - مِنْ مَهارَةٍ وبَرَاعَةٍ نادِرَ تَينِ فِي الطَّيرَانِ ، لَأَلْحَقا بِي أَذَى بَلِيغًا . ولَكُنَّنِي لَنْ آخُذَ الطَّفْلَ الْمَريضَ بِذَنْبِ غَيْرهِ مِنْ أَشْرارِ الإنسِ . وسَأَكُونُ سَفِيرَكُ ( رَسُولَكَ ) إليه ؛ فلا تَعْزَنْ عَلَيْهِ ولا تَبتَيْسُ وسَأَكُونُ سَفِيرَكُ ( رَسُولَكَ ) إليه ؛ فلا تَعْزَنْ عَلَيْهِ ولا تَبتَيْسُ ( لا تَشْتَكُ ولا تَكْتَيْبُ) . »

## ١٢ - الْعَقِيقَةُ النَّبِينَةُ

فَشَكَرَ لَهُ التَّمْثَالُ أَرْيَحِيْتَهُ (سَعَةَ خُلقهِ وَارْتِياحَهُ إِلَى الخيرِ)، وحمِد لهُ عَطفهُ وَمُروءَتَهُ وكَرَمَ أخلاته .

وأمسك الخطّاف بالمقيقة الشيئة ، وانتزعها بمنقاره الصُلْبِ من مَقبض السَّيْف ، ثمّ طار بها – وهي في مِنقاره – حتى بلغ يبت الصبيّ الفقير ، ووضعها في مكان أمين بالقرّب من سَرِيرِ المريضِ الْمَحْمومِ ( الذي أصابتُهُ الْحُتَى ).

## ١٣ - ثوابُ الْغَيْدِ

وَلَمَّا عَادَ إِلَى التَّمثَالِ ، وأُخبَرهُ بقصَّتهِ ، شَكَرَ له التَّمثَالُ صَنيعهُ (معروفَهُ) . وأحسُّ ه أبُو الفِداءِ » بالْحَرارةِ والدَّفْ، يَسْرِيانِ فَى جسدِهِ برَغْم بُرُودَة الْجَوَّ . فسأَلَ التَّمثالَ عن السَّرِّ في ذٰلِكَ . فسأَلَ التَّمثالُ عن السَّرِّ في ذٰلِكَ . فقال لهُ التَّمثالُ :

ه إنَّ لِكُلُّ صَنيعِ منَ الْخَسيرِ ثَوَابَهُ ، واللهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحسنينَ . ه

وما لَبِثَ أَنِ اسنسلَم للْكُرَى (للنَّوْمِ ) في دَعَةٍ (راحةٍ ) واطمئنانٍ .

#### ١٤ - الكاتب البائس

ولمَّا جاء اليومُ التَّالَى ، أقبلَ عَلَى صدِيقهِ التَّبثالِ يستَأْذُنُهُ فَى السفرِ إلى « مِصْرَ » . ولٰكِنَّ التَّمثالَ رَجاهُ مستعطفاً أن يبقى معهُ ليلةً أُخْرَى ؛ لِيُعاوِنَ فَتَى بائساً من النَّا بِغِينَ ، مشغولًا بكِتابَةِ قصَّةٍ مسْرَحِيَّة بارِعةٍ ، ليُعاوِنَ فَتَى بائساً من النَّا بِغِينَ ، مشغولًا بكِتابَةِ قصَّةٍ مسْرَحِيَّة بارِعةٍ ، ولكونَ الجُوعَ يَعُوقُهُ ( يُوَخِّرهُ ) عن إثمامها ، ويكادُ يقتلهُ . مُمَّ قالَ لَهُ :

« لَيْتَكَ تَاخُذُ إِحدى عينى لتحملها إليه ؛ فهى - كما تَرَى - ياقوتَةُ وَوَاءِ مِن أَنْهِسِ اللَّآلِيُ النادرَةِ ، ليستعينَ - بَمَنها - عَلَى إِنْجازِ مُهِمّةِ . » وتَرَدَّدَ الْخُطَّافُ فَى تلبيةِ أَمْرِ صاحبهِ ، وبكى رحمة له وإشفاقاً عليه . ولكي رحمة له وإشفاقاً عليه . ولكي التَّمثالَ أَلَحَ فَى الرَّجاء ؛ فلم يستطع « أَبُو الفداء » مُخالفة أمرِهِ . وطار « أبو الفداء » وفي مِنقارِه عينُ التَّمثال ، بعد أن تقرَها وانتزعها من مكانها . وما زال يطيرُ بها حتى بلغ حُجْرة الفتى النَّابغة ؛ ووضعها بحَيْثُ تَقَعُ عليها عيناهُ .

وكان لهذهِ الياقوتَةِ الشَّمِينَةِ أَكبرُ أَثْرٍ فِى نَسْجِيعِ الْمُؤَلِّفِ الْفَتَى ، وانتعاشِ أُملِهِ ، ومُضاعَفَة ِ نَشاطهِ فِى تَجْوِيْدِ عملِهِ .

#### ١٥ - الفتاةُ البائسةُ

وعادَ الْخُطَّافُ إلى صاحبهِ التَّمثالِ ؛ لِيُودَّعَهُ ، مستأذنًا في السَّفرِ إلى ه مصر ، ولَكنَّ التَّمثالَ ألحَّ عليه في الرَّجاء أن يبتى معه ليلةً ثالثة ، لينتزعَ الْجَوْهَرَةَ الباقية من عينه الأُخرَى ، ويَحْملها إلى فَتاة فقيرة فقدت عائِلَها (كافِلَها الذي يُنفق عليها) ، وكادَ اليأسُ – من بعده –



أن يقتُلَها . فقد أعُوزَها الْكِساءِ والطعامُ ( أعجزَها أَنْ نَحْصَلَ عَلَى الْملبَسِ والْمأكلِ ) ، وحرمَها الْبَرْدُ والْعُجوعُ طِيبَ الْمنامِ . وحرمَها الْبَرْدُ والْعُجوعُ طِيبَ الْمنامِ . وتَرَدَّد « أبو الفداء » في تقرّ عينهِ الأخرى ، مُشفقًا عليه من العمى ؛ ولَكنَّهُ أضطرً إلى الإذعانِ ( النُّخُضوع ) لأمر صاحبهِ التَّمثالِ ، ونقرَ عينَهُ الأُخرى ، ثم حَمَلها إلى الفتاةِ ، لِتَغْنَى ( لِتَعيشَ ) بشنها طُولَ عينَهُ الأُخرى ، ثم حَمَلها إلى الفتاةِ ، لِتَغْنَى ( لِتَعيشَ ) بشنها طُولَ الْضَاة .

#### ١٦ – وفاءِ النُّطَّاف

ولمّا عاد النَّطّافُ إليه ، قال له : « لَنْ أَثْرُكُ صُحْبَتَكَ بعد الْيَوْمِ الْبَدّا ، لِأُوَّسَيْكَ في مِحْنَتِكَ بعد أن فَقَدْتَ عَينَيْكَ جَمِيعًا . » وحاوَلَ التّمثالُ أنْ يَثْنِيَهُ ( يَرْجِعَهُ ) عَنْ عَزْمِهِ ، وأَلَحَ عليهِ في الرَّجاءِ أَنْ يَثْرُكَهُ لِيْتِمَ رِحْلَتهُ السَّنَوِيَّةَ إلى « مِصْر » . ولا كن وفاء « أبى الفيدَاء » أبى عليهِ أنْ مُفارِقَ ذَلِكَ الْمُحْسِنَ ولا يَمْ في مَلِيلٍ مُعاوِنة البائيسين . النَّذِي جاد بأنفس ما يَمْ لِكُ في مَدِيلٍ مُعاوَنة البائيسين .

#### ١٧ - الجائمان الصغيران

وَاقَتَرَحَ عَلَيهِ النَّمْثَالُ أَنْ يَرْتَادَ (يَطْلُبَ) شَوَارِعَ الْمَدِينَةِ وَيُبُوتُهَا الْمُعُونَةِ لِيُفْضَى إليهِ بَأَنْباء فَقَرَاتُها وَمَنْكُوبِيها ؛ لَللَّهُ يَسْتَطِيعُ إِسْداء الْمَعُونَةِ لِيُفْضَى إليهِ بَأَنْباء فَقَرَاتُها وَمَنْكُوبِيها ؛ لَللَّهُ يَسْتَطِيعُ إِسْداء الْمَعُونَةِ إِلَيْهِمْ . وما لَبِثَ « أَبُو الْفِداء » أَنْ رَأَى طِفليْنِ صَغيرَ بْنِ نَائِينِ عَلَى طِنْفَةِ النَّهْرِ ، تَحْتَ الْجِسْرِ ، وهُما يَتَضَوَّرانِ جُوعًا ، وقَدْ أَقْبلَ طَنْفَةِ النَّهْرِ ، تَحْتَ الْجِسْرِ ، وهُما يَتَضَوَّرانِ جُوعًا ، وقَدْ أَقْبلَ الْعَسَسُ ( الَّذِينَ يَحْرُسُونَ النَّاسَ لَيْلًا ) . فَلَمّا رَآهُما الْعَسَسُ أَيْقُطُوهُما مِن رُقادِهما ؛ فَذَهَبَ الطَّفْلانِ يَجُوبانِ ( يَقْطَعان ) شَوارِعَ الْمَدِينَة ، والمطر يَنْهُمِ ( يَنْسَكِب ) عليهما ، وقد عَزَّ عليهما الْمَلَجَأُ والْمُلِي وَالْمَالُ والْمُلِاءِ الْمَلْمِ الْمُلْمَا أَنْ وَالْمُلْمَا .

فلمَّا أَفْضَى الْخُطَّافُ بِقِصَّتِهِما إلى صاحبِهِ التَّمثالِ ، رَجَاهُ أَنْ يَنْتَزعَ فَطْعةً من ثيابهِ النَّهبيَّة ؛ لِيَمْنَحَ الطِّفليْنِ مَا يُقِيمُ أُودَهما ، وَيُعِيدُ لَطُفليْنِ مَا يُقِيمُ أُودَهما ، وَيُعِيدُ الْحَيَاةَ إلهما .

۱۸ - خاتِمة « أبي الفداء »

وَمَا زَالَ « أَبُو الْفِداءِ » يَنْتَزَعُ من ثيبابِ صاحب ِ قِطْعةً بَعْدَ

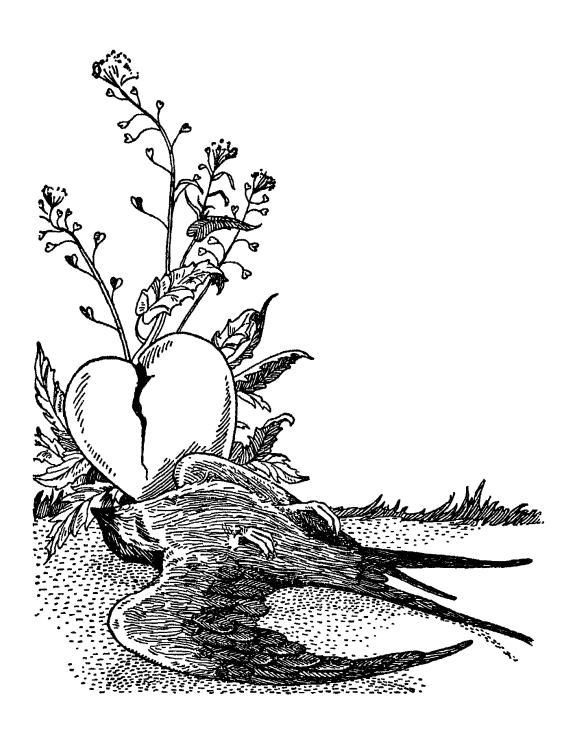

أُخرَى ، وَيَهَبُهُا لِفَقِيرٍ بَعْدَ آخرَ ؛ حتى قَنِيَ الْكِيساءِ النَّهْبَيُّ ، ولَمْ يَبْقَ مِنهُ شَيْءٍ .

واشْتَدَّ الْبَرْدُ ، وأَشْرَفَ « أَبُو الفِداءِ » عَلَى التَّلَفِ ( فَرُبَ مَوْتُهُ ) ؛ فَأَقْبِلَ عَلَى التَّلَفِ ( فَرُبَ مَوْتُهُ ) ؛ فَأَقْبِلَ عَلَى التَّمثالِ مُيقَبِّلُهُ مُودِّعًا إِيَّاهُ تَبَيْلَ مَوْتِهِ ، ثَم هَوَى ( سَقط ) على قَدَمَيْهِ — مِن فَوْرِهِ ( لِلحالِ ) — مَيِّتًا .

## ١٩ - قُلْبُ التَّمْثالِ

واشْتَدَّ الْبَرْدُ ، وتَساقَطَ الْجَليدُ ؛ فَتَحَطَّمَ قَلْبُ التَّمثالِ . ولَمَلَّهُ انْشَقَّ حُزْنًا لِمَصْرَعِ صاحبهِ « أَبِي الفِداءِ » .

وفى الْيَوْمِ التَّالِي مَرَّ مُهَنْدِسُ الْمَدِينَةِ بِالتَّمثالِ الْمُحَطَّم؛ فاقتَرَحَ على أُولِي الأَمْرِ أَن أَنْ أَصْبَحَ لا نَفْعَ فِيهِ ، وَلا فائِدَةَ رُوْجَى مِنْ بَقَائِهِ .

# ٢٠ - مَلَكُ كُرِيمٌ وَجاءَ مَلَكُ كُرِيمٌ

السَّماءِ: تَكْرِيمًا لَهُمَا عَلَى مَا بَذَلاهُ ، وتَخْلِيدًا لِذِكْرَاهِمَا ، وتَقَديرًا لِهِمَا عَلَى مَا بَذُلاهُ ، وتَخْلِيدًا لِذِكْرَاهِمَا ، وتَقديرًا لهما عَلَى مَا صَنَعَاهُ بَعْدَ أَنْ جَادَ كِلاهُمَا بَأَنفَسِ مَا يَمْلِكُهُ فِي الْحَيَاةِ . » لهما عَلَى ماصَنَعَاهُ بَعْدَ أَنْ جَادَ كِلاهُمَا بَأَنفَسِ مَا يَمْلِكُهُ فِي الْحَيَاةِ . » لهما عَلَى ماصَنَعَاهُ بَعْدَ أَنْ جَادَ كِلاهُمَا أَنفَسِ مَا يَمْلِكُهُ فِي الْحَيَاةِ . »

فَلَمَّا أَنْمَ ﴿ زَوَّارُ الْهِنْدِ ﴾ قِصَّتَهُ ، أُعْجِبَ بِهَا أَبْنَاوُهُ ، كَمَا أُعْجِبَ بِهَا أَنْتَ ، وكما أُعْجِبَ بِهَا – مِن قَبْلِكَ – الشَّاعرُ الْمُبْدِعُ أُعْجِبَ بِهَا أَنْتَ ، وكما أُعْجِبَ بِهَا وَلكَ القِصَّةَ الرَّائعةَ ، بعد أَنِ افْتَنَ ﴿ أُسَكَارِ وَيِلَّد ﴾ ، فصاغ مِنها تِلكَ القِصَّةَ الرَّائعةَ ، بعد أَنِ افْتَنَ فَي أَسُكُارِ وَيِلْد ﴾ ، فصاغ مِنها تِلكَ القِصَّة الرَّائعة ، بعد أَنِ افْتَنَ فَي إِبْدَاعِها كُلِّ الإحسانِ ، وأَحْسَنَ في تَصُويرِ حوادثِها كُلَّ الإحسانِ ، وخَلَّمَا يَانَهُ السَّاحِرُ عَلَى مَرِّ الزَّمان .

٢٢ - طعامُ المشاء

وَأَحسُ الْخطاطيفُ أَلَمَ الْجُوعِ ؛ فَسَأْلُوا أَبِاهُمْ أَنْ يُحْضِرَ لَهُمْ شَيْئًا مِنَ الرَّاد .

فَقَالَ لَهُمْ فِي صَوْتِ خَافِتٍ : ﴿ خَفَضُوا مِنْ أَصُواتِكُمْ ﴿ - أَيُهَا الصَّفَارُ ﴿ - فَإِنَّ أَمَّكُمْ نَائِمَةٌ ﴾ لِنَسْتَرِيحَ فِي هَاذَا اليَوْمِ مِمّا أَنْفَضَ مع خَلَهُ مَهْزُولًا مِنْ جُهْدٍ مُضْنٍ ﴾ ، واصْبِرُوا ظَهْرَها ( مِمّا أَثْقَلَ حَتَّى جَعَلَهُ مَهْزُولًا مِنْ جُهْدٍ مُضْنٍ ) ، واصْبِرُوا قليلًا ، حَتَّى أَحْضَرَ لَكُمْ طَعامَ الْمَشَاءِ . »

## خاتِمَةُ الْقِمَّةِ

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ عَلَى حَادِثِ ﴿ أُمِّ سِنْدٍ ﴾ ، وذاع أَمْرُهُ آبِينَ الْخَطَاطَيْفِ كُلِّهَا ، وَتَوَثَقَتُ أُواصِرُ الصَّدَاقَةِ وَالْحُبِّ آبِيْنَ ﴿ أُمِّ هِنْدٍ ﴾ و ﴿ أُمِّ سِنْدٍ ﴾ ؛ فَأَصْبَحَنَا مُتَلازِمِتَيْنِ ، لا تُطِيقُ إِخْدَاهَا فِرَاقَ صَاحِبَتِهَا الْأُخْرَى .

ويُقالُ – وقَدْ أَكَدَتِ الْخَطَاطِيفُ لَمَذَا الْقَوْلَ – إِنَّ ﴿ أُمَّ هَنْدِ ﴾ حين عادَتْ مِنْ رِحْلتها فِي الْعامِ التَّالِي ، بنَتْ عُشَّها فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ الْمَهْجُورِ ، بِجِوارِ ﴿ أُمِّ سِنْدٍ ﴾ ؛ حَتَّى تَنْعَمَ بِحَدِيثها ، وتَقَرَّ عَيْنًا بِجِوارِهِا ، ولا تُقارِقها لحظةً واحِدَةً بِقِيَّةً حَيَاتِها .

#### ، ر الخطاف

نشأته: طائر ذكى نشيط، فى مثل حجم العصفور، أو قريب منه، لا يجنح إلى الدّعة (لا يميل إلى الهذوء)، ولا يرتاح للسكينة، ولا يألفهما، ولا يطيق الكسل، ولا يخلد (لا يركن) إلى الراحة، ولا يعرفهما، إلا إذا جن عليه الليل، أو حان الوقت لتغذية أفراخه الصغار.

لونه: ويتميز لونه بسواد يضرب (يميل) إلى الزرقة ، ولكنه يلمع في أعلاه ، ثم يتحول ـ في صدره وتحت جناحيه ـ إلى بياض شاهق .

فإذا انتهى إلى زوره وجبهته ، انقلب إلى دُكنة ( مُحرة ضاربة إلى السواد ) ، ثم تنتهى رقبته الحمراء بخط أزرق .

هجرته : وهو مثال عجيب للصبر والدؤوب والمثابرة على السعى وراء رزقه ، لا يعرف الكلال ( الإعياء والتعب ) ، ولا يتسرب إلى نفسه السأم ولا الملال .

0 0 0

وهو لا يبالى أن يهجر موطنه إلى أبعد المواطن ، إذا أعوزه الرزق ( أعجزه إدراك القوت وعز عليه الظفر به ).

فى سبيل القوت: وهو يستهين ببعد الشقة (يستخف مستهزئاً بالمسافات الشاسعة لا يبالى بُعدها) ، مجتازاً مئات الأميال — بل آلافها — ليظفر بما يبتعيه من القوت (ليفوز بما يطلبه من الطعام) ، مثابراً ( مواظباً مداوماً ) طول يومه طائراً ، لا يهدأ ولا يقر ( لا يثبت ولا يسكن ) له قرار .

طعامه: وهو يقتات بما يصادفه فى طيرانه فى اليحو من أسراب البعوض والذباب ، وما إلى ذلك من الحشرات الأخرى الهائمة فى أجواز الفضاء ، أعنى : الذاهبة فى طبقات البحو إلى غير غاية .

ومن عادته أن يفتح فاه ـ وهو طائر ـ حتى إذا امتلأ فوه ( فمه ) بالحشرات أطبقه عليها تواً ( حالاً ) ، عائداً إلى عشه ، ليغذُو بها أفراخه الصغار .

. . .

طيرانه: وهو دائم الطيران فى الجو – بلا انقطاع \_ فى خطوط متعرجة ملتوية ، منساباً فى أجواز الفضاء ( ذاهباً كل مذهب فى طبقات الهواء ) ، صاعداً هابطاً ، مرتفعاً منخفضاً ، يمنة ويسرة ، فى انحدار وارتفاع ، لا يكل ولا يمل .

على وجه الماء : وهو يداعب (يلاعب) الهواء والماء كليهما بجناحيه ، ويحلو له أن يرفرف على سطح الماء مزهوا (معجباً) فرحان ، ثم يغطس في رشاقة عجيبة ، وخفة نادرة .

فإذا أتم استحمامه راح يطفرُ ( يقفز مرتفعاً ) على وجه الماء دانياً ( مقترباً ) من صفحته ضارباً عليها برشاش خفيف . وربما حسا الماء ( تناوله بمنقاره ) في أثناء طيرانه .

فتك العواصف: ولعل أخشى ما يخشاه ويرتاع له: عصف الرياح (شدتها) وهبوب الزوابع؛ فهو له لفتاً له جسمه عاجز عن مقاومتها، وكثيراً ما يذهب ضحية لها. وربما فتكت العواصف بجماعات كاملة من أسرابه.

مسكنه: ويتخذ عشه بالقرب من المساكن ، فى بعض الغرف الحربة العالية من المنازل المهجورة ، أو فى أعلى المداخن ، أو تحت الجسور ، وربما اتخذه فى بعض الأشجار .

وهو يجمع له ما تناثر من القش ، وما تفتت من الأغصان ، وما جف من الحشائش ،

بعد أن يختارها بمقادير متناسبة ، ثم يخلطها بلعابه اللزج؛ ليبتني بها عشه، يعد أن يكسبها قوة ، فلا تلبث أن تستمسك وتقوى .

فإذا تم له ذلك ، راح يؤثث عشه بما تناثر من الورق والدريس والشعر ، وما إلى ذلك مما يجمعه بمنقاره ومخالبه .

صوته: وللخطاف صفير ، حلو الجرس (عذب الصوت) ، عميق التأثير في نفس سامعه ، مستطيل النغمة . وليس متقطعاً كصفير العصفور ، وكلاهما يختلف عن صوت الحمامة حين تهدل (حين تقرقر) بصوت لين ترتاح الآذان لساعه ، وتهش النفوس لترداده (تسر بتكراره مرة بعد أخرى) .

وتختلف أصوات الطيور باختلاف أجناسها \_ حسناً وقبحاً \_ من الضد إلى الضد ، حتى تبلغ المسافة أقصاها (نهايتها) ، إذا قابلنا بين نعيب البوم والغربان ، وشد و البلابل والكروان .

. . .

ذيله وجناحه: وكما يختلف صفير الخطاف عن صفير العصفور ، يختلف ذيلاهما كذلك . فذيل العصفور أقصر من جسمه ، ولكن ذيل الخطاف يكاد يساوى جسمه في الطول ، ثم ينتهى بريشتين طويلتين على جانبيه .

والحطاف إذا وقف ، اقترب جناحه من نهاية ذيله المتشعب .

على وجه الأرض: وقلما يُرى الخطاف سائراً على وجه الأرض، لضعف رجليه ، وعجز مخلبيه عن المشى . على حين يرى العصفور والحمامة ، يسير كل منهما على قدميه حيناً ، ويطير كلاهما فى الجو مرفرفاً بجناحيه حيناً آخر ، لقدرته على المشى والطيران جميعاً . ويمتاز العصفور والحمامة بأن كليهما لا يتركنا - فى قصل الشناه - كما يتركنا الخطاف .

## مكتبة الكيلاني للأطفال(١)

.... وَمَا دُمْنَا فِي صَدَدِ الْأَطْفَالِ ، فَيَجِبُ أَلَّا نَنْسَى مُوَلَّفَاتِ هِ كَامِلِ الْكِيلانِيّ ، ؟ فَإِنَّ لَمْنَا الْأَدِيبَ الْكَلاء ، وَيُخْرِجُ لَنَا فَإِنَّ لَمْنَا الْأَدِيبَ الْكَلاء ، وَيُخْرِجُ لَنَا كَابًا عَنْهُ يُمَا يُمَا يُمَا يُمَا يُمَا اللّهُ وَيَحْرِجُ لَنَا كُلِّ شَيء — كَتَابًا عَنْهُ يُمَا يُمَا تُحْفَةً ثَمِينَةً فِي الْأَدِبِ الْقَرَبِيِّ ، هُوَ — قَبْلَ كُلِّ شَيء — يُولِّ اللّهُ فَالِ .

وَهُوَ هُنَا لَيْسَ أَدِيبًا فَقَطْ، كِلْ رَجُلاً بِارًا يَخْدُمُ الطَّفُولَةَ بِأَحْسَنِ مَا تُخْدَمُ بِهِ، وَهُوَ الْكِتَابُ الْجِيلُ الظَّرِيفُ ، الَّذِي يَهْرُ الْعَيْنَ بِزَخَارِفِهِ وَصُورِهِ . فَقَدْ أُخْرَجَ إِلَى الآنَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ كِتَابًا لِلْأَطْفَالِ ، كُلُّهَا مَشْكُولُ ، وكُلُّها مُصَوَّر .

وَقَدْ رَأَى قُرَّاوُنَا فِي الْعَدَدِ الْمَاضِي : كَيْفَ أَنَّ الصَّينِيِّينَ قَدْ تَرْجَمُوا بَعْضَهَا إِلَى لُغَتِهِمْ ، بِرًّا بِأَطْفَالِهِمْ .

وَكُتُبُ ﴿ الْكِيلانِيِ ۗ تَنَنَاوَلُ مُخْتَلِفَ الْمَوْضُوعاتِ الْقَصَصِيَّةِ: شَرْقِيَّةٌ وَغَرْ بَيَةً ؛ فَو فَفِيها قِصَصْ مِن ﴿ أَلْفِ لَلْلَةٍ وَلَيْلَةٍ ﴾ ، وَأُخْرَى مِن ﴿ شِكِسْهِيرَ ﴾ ، بَلْ فَفِيها قِصَصْ عِلْمِيَّةٌ ، وَرِخْلات خَقِيقِيَّة وَخَيالِيَّة .

<sup>(</sup>۱) راى الحِلة المديدة بقلم رئيس تحريرها
BIBLIOTHECA ALEXANDRINA



